Alt - elial delleke





مشولات المكشب العكالمي مسيروت العطباعية والنشية

## Adt - elial delle



سلمان تعصيبًا معوَّرة ، ملوَّنت ، توجيهيت الطالعات الاسدائية .

مُنشُورَات المكتب العكالي كيروت الطباعة والنشدة



كَانَ فِي يَوْم مِنَ ٱلْأَيَّامِ ، بوسْطَجِيًّ ، يَعِيشُ وَحْدَهُ ، فِي بَيْتِ صَغِيرٍ مؤلَّف مِنْ غرْفَةٍ وَاحِدَة ، وَصَالُونِ صَغِيرٍ ، وَمَطْبَخ . ثمَّ كَانَ يُحَضِّر أَكْلَهُ وَصَالُونِ صَغِيرٍ ، وَمَطْبَخ . ثمَّ كَانَ يُحَضِّر أَكْلَهُ بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ . وَكَانَ هٰذا البُوسْطُجِيُّ كَثِيرَ ٱلْاعْتِمَادِ عَلَى ذَاتِهِ . فَكَانَ بِنَظَفُ بَيْتَه الصَّغِيرَ . وَيَذْهَبُ إِلَى السُّوقِ لِشِرَاءِ أَغْراضِهِ وَحَاجِيَّاتِهِ . وَكَانَ يَصْحو بَاكِراً السُّوقِ لِشِرَاءِ أَغْراضِهِ وَحَاجِيَّاتِهِ . وَكَانَ يَصْحو بَاكِراً مِنَ النَّومِ . فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ . ويَتَنَاولُ فَطُورَهُ ثمَّ يَذْهَبُ إِلَى عَمْلِهِ لِيتَسَلَّمَ الرَّسَائِلَ مِنْ مَكْتَبِ البَرِيدِ حَتَّى يوزِعَها عَلَى شُكَانِ مَنْطَقَتِه . وَلَيَ سُكَانِ مَنْطَقَتِه . وَلَي سُكَانِ مَنْطَقَتِه . وَلَي سُكَانِ مَنْطَقَتِه .

وَفِي الْمَسَاءِ كَانَ يَعودُ إِلَى بَيْتِهِ فَيَسْتَرِيحُ مِنْ تَعَبِ النَّهَارِ وَيَأْكُلُ عَشَاءَهُ ثُمَّ يَنَام .

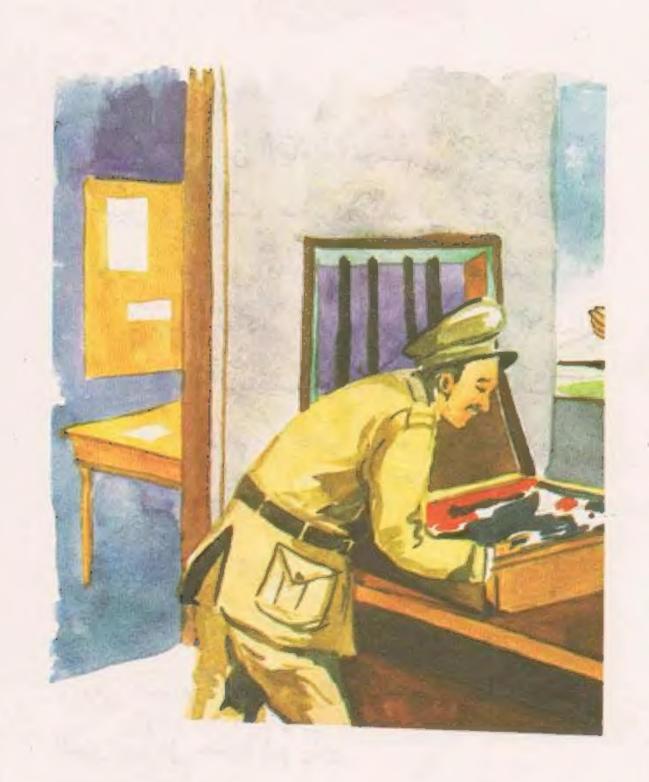

وَفِي يَوْم مِنَ ٱلْأَيَامِ ، رَجِعَ ٱلْبوسْطَجِيُّ مِنْ شَغْلِهِ وَجَدَ وَفِي يَوْمَعُ فِيها الرَّسَائِلَ ، حَتَّى يَرَى مَاذَا بَقِيَ مِنْها بِدُونِ تَوزِيعِ وَجَدَ الرَّسَائِلَ ، حَتَّى يَرَى مَاذَا بَقِيَ مِنْها بِدُونِ تَوزِيعِ وَجَدَ فِيها زُراً مُسْتَديراً لَوْنُه أَحْمَرُ مَعَ بَعْضِ نَقَاط سَوْدَاء . وَفَرِح ٱلبوسْطَجِيُّ كَثيراً لَمَّا وَجَدَ هٰذَا الزُّرُ فِي ٱلْحَقِيبَةِ . وَلَكِنَّهُ رَاحَ يَفَكُر مِنْ أَيْنَ جَاءَ هٰذَا الزُّرُ إِلَى حَقِيبَتِهِ ، وَلَكَنَّهُ رَاحَ يَفَكُر مِنْ أَيْنَ جَاءَ هٰذَا الزُّرُ إِلَى حَقِيبَتِهِ ، وَلَكُونَ قَدْ وَقَعَ مِنْ رِسَالَة مَا ؟

كَانَ ٱلْبوسطَجِيُّ تَوفِيقَ أَميناً جِداً ، فَقَدْ كَانَ يَحَافِظُ عَلَى ٱلْبُوسطَجِيُّ تَوفِيقَ أَميناً جِداً ، فَقَدْ كَانَ يَحَافِظُ عَلَى ٱغْرَاضِهِ عَلَى رَسَائِلِ النَّاسِ ٱكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحَافِظُ عَلَى ٱغْرَاضِهِ الشَّخْصِيَّةِ . لِذَلِكَ فَكُرَ بِأَنْ يَكُونَ الزُّرُّ لِأَحَدِ النَّاسِ فِي ٱلْبَيُوتِ النَّي فِي ٱلْبَيُوتِ النَّي فِي ٱلْبَيُوتِ الَّتِي الْبَيْهُ وَصَمَّمَ عَلَى أَنْ يَزُورَ جَمِيعَ ٱلْبيوتِ الَّتِي سَلَّمَها مَكَاتِيبَ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَيَسْأَلَ أَصْحَابَها فِيما فِيما إِذَا كَانَ هَٰذَا الزُّرُّ لَهِمْ .

وَفِهْلاً ذَهَبَ شَفِيق وَسَأَلَ صَاحِبَ كُلِّ بَيْت بِمفردِهِ عَمَّا إِذَا كَانَ الزُّرُّ لَه . وَلَكِنَّه لَمْ يَجِدْ وَاحِداً مِنْهِم

يُريدُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّرْ . أَخِيراً ، أَخَذَ الزَّرْ لِيُسَلَّمَهُ إِلَى الزَّرِ وَقَالَ رَبِيسِ مَكْتَبِ البَريدِ . وَهَٰذَا أَيْضاً تَطَلَّعَ إِلَى الزَّرِ وَقَالَ لِشَفِيقَ بِأَنَّ الزَّرَ لا يُسَاوِي شَيْئاً وَبِإِمْكَانِهِ أَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى الزَّرَ لا يُسَاوِي شَيْئاً وَبِإِمْكَانِهِ أَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى الزَّرَ الأَصْلِي . أَخِيراً رَجَعَ شَفِيقُ إِذَا لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهُ الأَصْلِي . أَخِيراً رَجَعَ شَفيقُ البُوسُطَجِيُّ إِلَى بَيْتِهِ حَامِلاً مَعَهُ الزَّرَ ٱلَّذِي لا بُرِيدُ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَأْخُذَهُ .

دَخَلَ شَفِيقٌ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَبَعْدَ أَنْ غَسَّلَ يَدَيهِ وَوَجْهَهُ أَخَذَ الزُّرَّ مِنْ جَيْبِهِ وَوَضَعَهُ عَلَى رَفٌ قَرِيبِ مِنْ سَرِيرِه . وَجَلَسَ يَسْتَرِيحُ .

بِالطَّبْعِ ، لَمْ يَكُنْ شَفِيقَ يَعْرِفُ أَنَّ الزَّرَّ كَانَ مَسْخُوراً . وَلَكِنْ ، كُلُّ مَا كَانَ يَعْرِفُهُ عَنِ الزَّرِّ بِأَنَّهُ مَسْخُوراً . وَلَكِنْ ، كُلُّ مَا كَانَ يَعْرِفُهُ عَنِ الزَّرِّ بِأَنَّهُ جَمِيلٌ وَأَنَّهُ يَخُصُّ أَحَدَ النَّاسِ .

وَهٰكذا ، فَعِنْدُما طَلَعَ ٱلْقَمَرُ وَٱشْرَقَ بِنُورِهِ فِي الْفَضَاءِ ، وَصَلَ النُّورُ أَيْضاً إِلَى الزَّرِّ ٱلْمُوضُوعِ عَلَى الزَّرِّ ٱلْمُوضُوعِ عَلَى الرَّفِ . وَحَالَما غَمَرَ النُّورُ ذَلِكَ الزَّرَّ ٱلْمُلَوَّنَ سَمِعَ الرَّفِ صَوتاً بَقُولُ لَهُ :

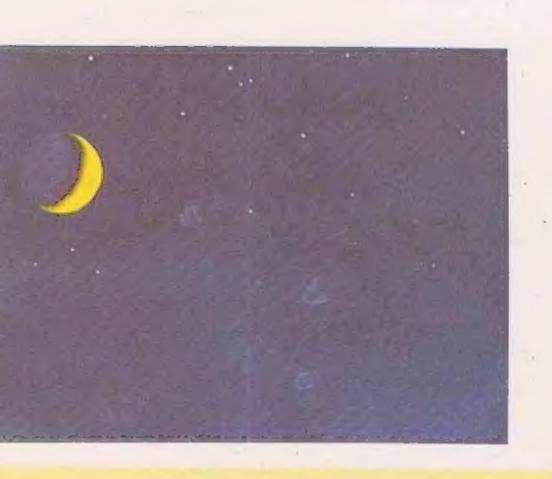



- خُدُني وَاعْطِنِي إِلَى صَاحِبِي ... أَنَا لَسْتُ مُلْكَأَ لَكَ كَمَا تَعْلَمُ .

وَعَرِفَ شَفِيقٌ مِنْ مَعْنَى هٰذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ بِأَنَّ الزُّرَّ كَانَ يَتَكَلَّمُ . فَتَعَجَّبَ وَقَفَزَ مِنْ فِراشِهِ مَدْهُوشاً وَقَالَ للزُّرِّ :

- حَسَناً ، إِنَّنِي مُسْتَعِدُّ أَنْ آخُذُكَ إِلَى حَيْثُ تُريدُ ... أَخْبِرْنِي أَيْنَ صَاحِبُكَ وَأَنَا آخُذُكَ إِلَيْهِ . وَرَدَّ الزِّرُّ فَقَالَ لِشَفِيق كَلِمَةً وَاحِدَةً هِي : « بَرْقُوق » ! « بَرْقُوق » !

وَاحْتَارَ شَفِيقٌ فِي أَمْرِه . وَطَلَبَ إِلَى الزَّرِّ أَنْ يُوضَّحَ لَهُ ٱلْأُمُورَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَكِنَ الزَّرَّ سَكَتَ هٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ لَهُ ٱلْأُمُورَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَكِنَ الزَّرَّ سَكَتَ هٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ إِذْ إِنَّ ٱلْقَمَرَ اخْتَفَى وَرَاءَ غَيْمَةً سُوْدَاءَ . وَهُنا يَكُمُنُ السَّرُ . وَهُنا يَكُمُنُ السَّرُ .

وَخَلَسَ شَفِيقٌ يُفَكِّرُ وَيُفَكِّرُ حَتَّى أَتْعَبَهُ التَّفْكِيرُ وَظَلَّ يُفَكِّرُ حَتَّى أَتْعَبَهُ التَّفْكِيرُ وَظَلَّ يُفَكِّرُ عَلَّهُ يَعْرِفُ مَاذَا تَعْنِي تِلْكَ الكَلِمَاتُ الَّنِي وَظَلَّ يُفَكِّرُ عَلَّهُ يَعْرِفُ مَاذَا تَعْنِي تَلْكَ الكَلِمَاتُ الَّنِي لَفَظُهَا الزَّرُ . وَتَمَنَّى مِنْ صَمِيمٍ قَلْبِهِ لَوْ أَنَّهُ يَعْرِفُ لَمُ الْفَظَهَا الزَّرُ . وَتَمَنَّى مِنْ صَمِيمٍ قَلْبِهِ لَوْ أَنَّهُ يَعْرِفُ الْفَظَهَا الزَّرُ . وَتَمَنَّى مِنْ صَمِيمٍ قَلْبِهِ لَوْ أَنَّهُ يَعْرِفُ الْمَكَانَ ٱلذِي عَيْنَهُ الزَّرُ لِيَذْهَبَ إِلَيْهِ . وَلَكِنَّهُ لَمْ يَعْرِفُ . وَنَامَ .

فِي صَباحِ ٱلْيَوْمِ التَّالِي نَهَضَ شَفِيقَ مِنْ نَوْمِهِ كَالْعَادَةِ . وَبَعْدَ أَنْ غَسَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيْهِ وَتَنَاوَلَ فَطُورَهُ أَكُالْعَادَةِ . وَبَعْدَ أَنْ غَسَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيْهِ وَتَنَاوَلَ فَطُورَهُ أَخَذَ الزِّرَ ٱلْمُوضُوعَ عَلَى الرَّفِّ وَوَضَعَهُ فِي عُلْبَة صَغِيرَة ثُمَّ وَضَعَ ٱلْعُلْبَةَ فِي جَيْبِهِ . وَذَهَبَ إِلَى عَمَلِهِ كَعَادَتِهِ . فَمُ وَضَعَ ٱلْعُلْبَةَ فِي جَيْبِهِ . وَذَهَبَ إِلَى عَمَلِهِ كَعَادَتِهِ .

لَقَدْ صَمَّمَ هٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ جُهْدِهِ كَي يَهْتَدِي إِلَى مَكَانِ الزُّرِّ. وَظَلَّتِ ٱلْكَلِمَةُ عَالِقَةً فِي ذَهْنِهِ وَهِي « بَرْقُوقَ » فَصَارَ شَفِيقٌ كُلَّما وَصَلَ إِلَى بَيْت يَقْرَأُ السَّمَ صَاحِبِه لِيَرَى مَا إِذَا كَانَ اسْمَهُ « بَرْقُوقاً » كَمَا أَلْ لَهُ الزُّرُّ . وَلٰكُنَّهُ بَحَثَ فِي جَمِيعَ أَسْمَاءِ ٱلْبُيُوتِ دُونَ أَنْ يَصِلَ إِلَى أَيَّةٍ نَتِيجَة .

أَخِيراً ، عَادَ شَفِينَ إِلَى مَرْكَزِ ٱلْبَرِيدِ . وَفَكَّرَ فِي أَنْ يُفَتِّشَ فِي الدَّلِيلِ عَلَّهُ يَهْدَدي إِلَى رَجُلِ أَوْ امْرَأَة لِهٰذا يُفَتِّشُ فِي الدَّلِيلِ عَلَّهُ يَهْدَدي إِلَى رَجُلِ أَوْ امْرَأَة لِهٰذا الْاسْمِ ، وَلَكِنَّهُ لِلْأَسَفِ لَمْ يَجِدْ أَيَّ شَخْص مَعْرُوفِ بِهٰذَا ٱلْاسْمِ .

وَاحْتَارَ شَفِيقٌ فِي أَمْرِهِ . وَهُوَ لا يَعْرِفُ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ بِالزَّرِّ .

عِنْدَ ٱلْمَسَاءِ عَادَ شَفِيقٌ إِلَى بَيْتِهِ وَوَضَعَ الزَّرُّ عَلَى الرُّفِ ٱلْفَرِيبِ مِن سَرِيرِهِ . وجَلَسَ يَنتَظِرُ أَن يَحكِي الزَّرُّ مَعَهُ . وَٱنتَظَرَ طَوِيلاً دُونَ أَن يَحكِي الزَّرُّ كَلِمَةً الزَّرُّ مَعَهُ . وَٱنتَظَرَ طَوِيلاً دُونَ أَن يَحكِي الزَّرُّ كَلِمَةً

وَاحِدَةً وَكَانَ سَبَبُ سُكُوتِ الزِّرِّ يَهُودُ إِلَى أَنَّه لَم يَرَ ضَوَّ الْفَكَرِ . فَقَد كَانَتِ السَّمَاءُ مُلَبَّدَةً بِالْغُيُومِ وَتُخْفِي وَرَاءَها الْقَمَرَ وَنُورَهُ فَلَم يَتَكُلَّم .

وَرَاحَ يُفَتِّشُ فِي حَيِّ جَدِيدِ عَلَّهُ يَهْتَدِي إِلَى بَيْتٍ يَحْمِلُ الزُّرَّ مَعَهُ الْاسْمَ الَّذِي حَكَى عَنْهُ الزَّرُّ . وَلَكِنَّهُ لَم يَهْتَد . فَعَادَ الْاسْمَ الَّذِي حَكى عَنْهُ الزَّرُّ . وَلَكِنَّهُ لَم يَهْتَد . فَعَادَ إِلَى بَيْتِهِ وَوَضَعَ الزَّرُّ عَلَى الرَّفِّ حَتَّى يَتَكَلَّمَ . وَلَكِنَّ إِلَى بَيْتِهِ وَوَضَعَ الزَّرُّ عَلَى الرَّفِّ حَتَّى يَتَكَلَّمَ . وَلَكِنَّ اللَّهُ الزَّرُّ بَقِي سَاكِتا إِذْ إِنَّ السَّمَاءَ كَانَتُ مُلَبَّدَةً بِالْغُيُومِ الزَّرُّ بَقِي سَاكِتا إِذْ إِنَّ السَّمَاءَ كَانَتُ مُلَبَّدَةً بِالْغُيُومِ مِنْلَ اللَّيْلَةِ السَّابِقَة . وَصَارَ شَفِيقُ يَبِسَعَطِفُ الزُّرُّ كَيْ يَعْكِمُ الزُّرُّ كَيْ يَحْكِي وَلَكِنَّةُ بَقِي سَاكِتا .

كَذَٰلكَ ، مَضَى ٱلْيَوْمُ الثَّالِثُ دُونَ أَنْ يَهْتَدِي الْمَانُ يَكُونُ ٱسْمُهُ مِثْلَ ٱلْإِسْمِ ٱلَّذِي حَكَى عَنْهُ إِلَى مَكَانِ يَكُونُ ٱسْمُهُ مِثْلَ ٱلْإِسْمِ ٱلَّذِي حَكَى عَنْهُ الزَّرُ ، وَمَضَتِ اللَّيْلَةُ دُونَ أَنْ يَحْكِي الزَّرُ لِأَنَّ ٱلْقَمَرِ مَا وَالْ مُخْتَفِياً وَرَاءَ ٱلْغُيُومِ .



وَفِي ٱلْبُومِ الرَّابِعِ نَهَضَ شَفِيقٌ مِنْ سَرِيرِهِ وَذَهَبَ إِلَى عَمَلِهِ كَالْعَادَةِ . يَفَتَّشُ فِي كُلِّ مَكَانٍ دُونَ فَائِدَة . وَعَادَ إِلَى عَمَلِهِ كَالْعَادَةِ . يَفَتَّشُ فِي كُلِّ مَكَانٍ دُونَ فَائِدَة . وَعَادَ إِلَى ٱلْبَيْتِ مَتَحِيِّراً مِنْ أَمْرِهِ وَأَخْرَجَ الزَّرَّ مِنْ جَيْبِهِ وَعَادَ إِلَى ٱلْبَيْتِ مَتَحِيِّراً مِنْ أَمْرِهِ وَأَخْرَجَ الزَّرَّ مِنْ جَيْبِهِ وَعَادَ إِلَى ٱلْبَيْتِ مَتَحِيِّراً مِنْ أَمْرِهِ وَأَخْرَجَ الزَّرَّ مِنْ جَيْبِهِ وَوَضَعَه عَلَى الرَّفِ . فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ ظَهَرَ ٱلْقَمَر وسَطَعَ وَوَضَعَه عَلَى الرَّفِ . فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ ظَهْرَ ٱلْقَمَر وسَطَعَ

نورُه عَلَى الزَّرُ ٱلْمُوضُوعِ عَلَى الرَّفِّ . لِذَا ، فَقَدْ حَكَى الزَّفِّ . لِذَا ، فَقَدْ حَكَى الزَّرُ الآنَّ وَقَالَ :

- أَنَا لَسْتَ لَكَ ... أَنْتَ تَعْرِفَ ذَٰلِكَ ... أَرْجُوكَ أَنْ تَأْخَذَنِي مِنْ هُنَا وَتَضَعَنِي حَيْثُ يَجِبُ أَنْ أَكُونَ . وَرَدَّ شَفِيقٌ عَلَيْهِ يَسْأَلُهُ بِقَوْلِهِ :

أَيْنَ مَكَانُكَ ... قُلْ لِي ... وَأَنَا آخُذُكَ إِلَيْهِ .
فَرَدَّ الزَّرُ قَائلاً :

- بَرْقُوق ! بَرْقُوق ! أَلاَ تَعْرِفُ !

وَسَكَّتَ الزَّرُّ . فَسَأَلَهُ شَفِيقٌ مِنْ جَدِيدٍ وَلَكِنَ الزَّرُّ الزَّرُّ الزَّرُّ بَقِي لا يَرِد عَلَيْهِ . وَأَحْتَارَ شَفِيقٌ مَاذَا يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَ . وَأَحْتَارَ شَفِيقٌ مَاذَا يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَ . وَأَخِيراً نَمَ وَهُوَ عَلَى أَشَدُّ مِا يَكُونُ مِنَ الْحِيرَةِ .

كَانَ ٱلْيُومُ التَّالِي يَوْمَ عُطْلَةٍ لِشَفِيق فَفَكَّرَ فِي القيامِ بِرِحْلَةٍ طَوِيلَةٍ إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدِبْنَةِ . وَبَعْدَ أَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ كَانَعُادَةٍ . وَبَعْدَ أَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ كَانَعُادَةٍ . وَهَبَ إِلَى ٱلْمَطْبَخِ وَحَضَّرَ بَعْضَ ٱلْأَكْلِ وَيَدَيْهُ كَانَةُ مَعَةً عَصَاهُ وَهَمَّ بِالْخُرُوجِ مِنَ ٱلْبَيْتِ . وَلَكِنَّهُ ثُمَّ أَخَذَ مَعَةً عَصَاهُ وَهَمَّ بِالْخُرُوجِ مِنَ ٱلْبَيْتِ . وَلَكِنَّهُ



حِينَ وَصَلَ إِلَى ٱلْبَابِ تَذَكَّرَ الزّرَّ وَقَالَ لِنَفْسِهِ : رُبَّمَا كَانَ الزّرُّ أَيضًا يُريدُ أَنْ يَذْهَبَ فِي نُزْهَةٍ ، فَلِمَاذَا لا كَانَ الزّرُ أَيضًا يُريدُ أَنْ يَذْهَبَ فِي نُزْهَةٍ ، فَلِمَاذَا لا آخُذُهُ مَعِي .

وَهٰكذا أَخَذَ شَفيقُ الزّرُ مِنْ مَكَانِهِ وَوَضَعَهُ فِي الْعُلْبَةِ الصَّغِيرَةِ ثُمَّ وَضَعَ الْعُلْبَةَ فِي جَيْبِهِ وَخَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الصَّغِيرَةِ ثُمَّ وَضَعَ الْعُلْبَةَ فِي جَيْبِهِ وَخَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ وَسَارَ فِي الطَّرِيقِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَحَطَّةِ سِكَّةِ الْحَدِيدِ وَسَارَ فِي الطَّرِيقِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَحَطَّةِ سِكَّةِ الْحَدِيدِ حَيْثُ رَكِبَ فِي الْقَطَارِ وسَافر بِهِ إِلَى قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ تَقَعُ بِالْقُرْبِ مِنْ بَلْدَتِهِ .

وَصَلَ ٱلْقَطَارُ إِلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي يَقْصُدها شَفِيقُ ونَزَلَ مِنَ ٱلْعَرَبَةِ وَأَخَذَ يَسِيرُ فِي ٱلْحُقُولَ . وَبَعْدَ مَسِيرَة قَصِيرَة مِنَ ٱلْعَرَبَةِ وَأَخَذَ يَسِيرُ فِي ٱلْحُقُولَ . وَبَعْدَ مَسِيرَة قَصِيرَة جَلَسَ شَفِيقُ لِيَسْتَرِيحً قَلِيلاً وَيَأْكُلَ بَعْضَ ٱلشَّيءِ . حَلَسَ شَفِيقُ لِيَسْتَرِيحً قَلِيلاً وَيَأْكُلَ بَعْضَ ٱلشَّيءِ . كَمَا أَنَّهُ أَخْرَجَ الزُرَّ مِنْ جَيْبِهِ وَوَضَعَهُ فَوْقَ العُشْبِ ظَنَّا مِنْه بِأَنَّ هَذَا ٱلْعَمَلَ يُرْضِيةٍ .

عِنْدُما جاءَ ٱلْمَسَاءُ نَهَضَ شَفِيقٌ مِنْ مَكَانِهِ وَعَادَ يَمْشِي بِأَنِّجَاهِ ٱلْمَحَطَّةِ حَتَّى يَرْكَبَ ٱلْقِطَارَ وَيَعُودَ إِلَى بَمْشِي بِأَنِّجَاهِ ٱلْمَحَطَّةِ حَتَّى يَرْكَبَ ٱلْقِطَارَ وَيَعُودَ إِلَى بَيْتِهِ .



فِي الطَّرِيقِ سَمِعَ شَفِيقٌ حَرَّكَةً خَفِيفَةً فِي جَيْبِهِ . وَعَرَفَ أَنَّ الْحَرَّكَةَ آتِيَةً مِنْ ذَلِكَ اللَّذِي آلَانِي سَكَانَ يَضَمَّ النَّرُ وَ . وَحَنَّى يَتَأَكَدَ مِنْ ذَلِكَ قَرَبَّ الْعُلْبَةَ إِلَى أَذُنِهِ النَّرُ فَا كُثُرَ فَا عَمَى عَضَجَّةً خَفِيفَةً فِي دَاخِلِ الْعُلْبَةِ . أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ فَلَمَعَ عَضَجَّةً خَفِيفَةً فِي دَاخِلِ الْعُلْبَةِ . أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ فَلَمَعَ عَضَجَّةً خَفِيفَةً فِي دَاخِلِ الْعُلْبَةِ . أَكْثَرُ فَلَمَعَ عَضَادَ يَتَطَلَّعُ إِلَيْهِ وَيَتَطَلَعُ النَّرُ مِنْها وَصَارَ يَتَطَلَّعُ إِلَيْهِ وَيَتَطَلَّعُ مَوْلَهُ . عَنْدَنَذ فَقَطْ عَرَفَ شَفِيقٌ سِرَّ الزَّرِ الذَّرِ النَّدِي وَيَتَعَلَّمُ الزَّرِ اللَّهِ السَبِ : أَجَلُ ، لَقَدْ عَرَفَ مَنَاء مُدُونَ أَنْ يَعْرِفَ السَبِ : أَجَلُ ، لَقَدْ عَرَفَ مَنَاء مُدُورَةً كَانً السَبِ : أَجَلُ ، لَقَدْ عَرَفَ مَا النَّرَ حِينَما رَأَى زَهْرَةً حَمْرًاء مُدُورَةً مُدُورَةً كَانً النَّرِ حَينَما رَأَى زَهْرَةً حَمْرًاء مُدُورَةً مُدُورَةً كَانً النَّهِ عَرَفَ السَبِ اللَّهُ مَاء مُدُورَةً كَانًا مَا الزَّرَ حِينَما رَأَى زَهْرَةً حَمْرًاء مُدُورَةً مُدُورَةً كَانً مَنْ السَبِ اللَّهِ الْعَلَى النَّهُ عَرَفَ السَبِ اللَّهُ مُونَاء مُدُورَةً مَنَا النَّه عَرَفَ السَبِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْرَدِ عَيْنَا السَبِ اللَّهُ عَمْرًاء مُدُورَةً مُدُورَةً كَانًا اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُو



شَفِيقُ يَعْرِفُ بِأَنَّهَا زَهْرَةُ « ٱلْبَرْقُوق » .

وَهَٰكَذَا . أَخْرَجَ شَفِيقُ الزَّرَّ مِنَ ٱلْعُلْبَةِ وَٱنْحَنَى فَوْقَ الزَّهُ مِنَ ٱلْعُلْبَةِ وَآنْحَنَى فَوْقَ الزَّهُ مَا الزَّهْرَةِ وَوَقَفَ يَتَأَمَّلُ مَاذَا سَيَحْدُثُ .

فَحَالَما وَضَعَ شَفِيقُ الزَّرَّ بَيْنَ أَوْرَاقِ هذهِ الزَّهُ الزَّرُّ النَّرَ الزَّرُّ الزَّرُّ الزَّرُ النَّالُ فِي الزِّرِ حَتَّى الْآنَ وَأَصْبَحَ لَهُ مِثْلَ مَثْلَ الْخُنْفُسَاءِ وَبَدَأَتْ تَتَحَرَّكُ . وَظَلَّ يَتَأَمَّلُ فِي الزِّرِ حَتَّى أَصْبَحَ شَكْلُهُ مِثْلَ الْخُنْفُسَاءِ وَبَدَأَتْ تَتَحَرَّكُ . عَرفَ شَفِيقُ أَنَّ الزَّرِ كَانَ خُنْفُسَةً قَبْلَ أَنْ الزَّرِ كَانَ خُنْفُسَةً قَبْلَ أَنْ الزَّرِ كَانَ خُنْفُسَةً قَبْلَ أَنْ الزَّرِ اللَّوَادِ . يَعَمِلُ المَّاحِرُ شَكْلُهُ إِلَى شَكْلِ زُرِّ أَحْمَرَ مُلَطَّخِ بِالسَّوادِ . أَخْيَرَ السَّاحِرُ شَكْلُهُ إِلَى شَكْلِ زُرِّ أَحْمَرَ مُلَطَّخِ بِالسَّوادِ . أَخْيَرَ السَّاحِرُ شَكْلُهُ إِلَى الزَّرِ الْخُنْفَسَةِ مُتَعَجِّبًا وَقَالَ أَخْيراً ، تَطَلَّع شَفِيقُ إِلَى الزَّرِ الْخُنْفَسَةِ مُتَعَجِّبًا وَقَالَ ضَاحِكا :

\_ وَدَاعاً ! وَدَاعاً ...

ثُمَّ أَعَادَ ٱلْعُلْبَةَ إِلَى جَيْبِهِ وَتَابَعَ سَيْرَهُ إِلَى ٱلْمُحَطَّةِ حَيْثُ رَكِبَ ٱلْقُطَارِ وَعَادَ إِلَى بَيْنِهِ .

لَمْ تَنْتُهِ قِصَّةُ شَفِيقٍ مَعَ الزَّرُّ ٱلْآنَ .

فَعِنْدَمَا وَصَلَ شَفِيقٌ إِلَى البيتِ وأَخْرَجَ ٱلْعُلْبَةَ مِنْ جَيْبِهِ سَمِعَ صَوْتاً فِي دَاخِلِها ، كَانَ الصَّوْتُ يُشْبِهُ صَوْتَ ٱلْفَأْرِ . وَعِنْدَمَا فَتَحَ ٱلْعُلْبَةَ وَجَدَ فِيها خَاتَما لَوْنُهُ أَحْمَرُ فَعَرِفَ بِأَنَّ الزَّرَّ قَدَّمَهُ لَهُ كَهَدِيَّةٍ مُقَابِلَ لَوْنُهُ أَحْمَرُ فَعَرِفَ بِأَنَّ الزَّرَّ قَدَّمَهُ لَهُ كَهَدِيَّةٍ مُقَابِلَ لَوْنُهُ أَحْمَرُ فَعَرِفَ بِأَنَّ الزَّرَّ قَدَّمَهُ لَهُ كَهَدِيَّةٍ مُقَابِلَ

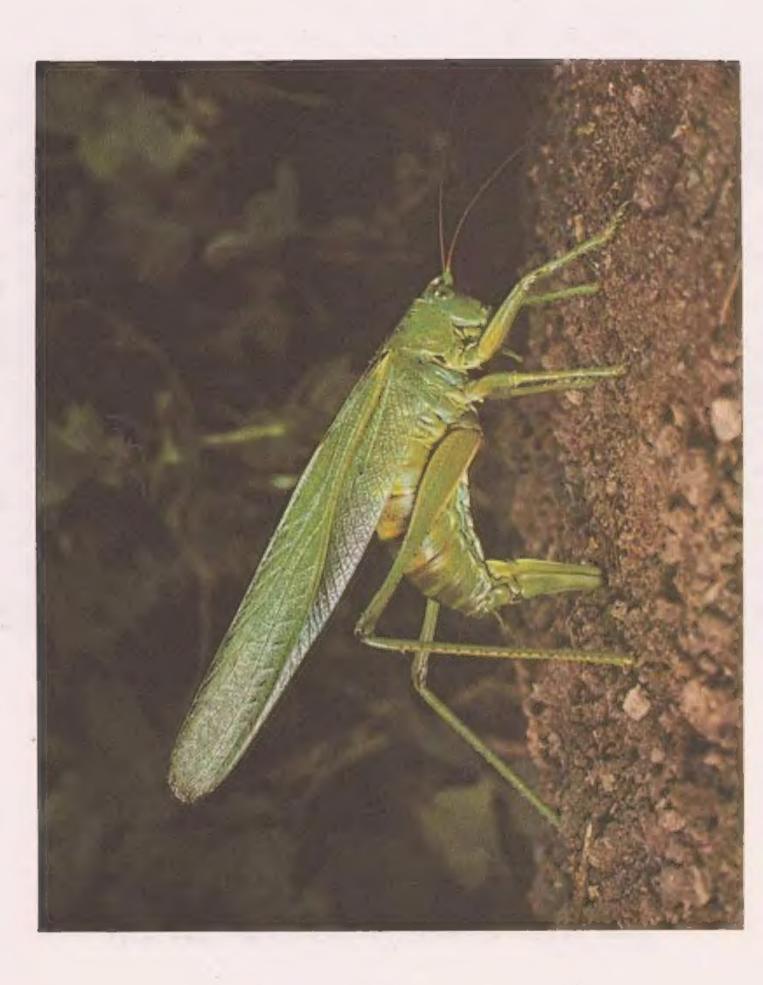

الْعَمَلِ الذِي قَامَ بِهِ لِاجْلِهِ . وَالْغَرِيبُ هُوَ أَن الْخَاتَمَ كَانَ بِحَجْمِ إِصْبَعِهِ تَمَاماً . فَوَضَعَهُ شَفِيق فِي إِصْبَعِهِ فَرَحاً مَسْرُوراً . وَهَا هُوَ الْيُومَ يَفْتَخِرُ بِالْخَاتَمِ ويَقُولُ إِنَّهُ جَلَبَ لَهُ الحظَّ السَّعِيدَ . فقد تَرقَّى إِلَى وَظِيفَةِ مُديرٍ لِلْمَرْكَزِ اللَّذِي يَعْمَلُ بِهِ وَانْتَقَلَ لِيعِيشَ فِي بَيْتٍ مُكْبَرُ .

## شرح الكلمات الصعبة

ـ أين وجد شفيق الزرّ ؟

- ماذا قال الزّر لشفيق ؟

- ماذا فعل شفيق بعد حديث الزر معه ؟

\_ أين ذهب شفيق في العطلة ؟

\_ ماذا أصبح الحاتم بعد أن اهتدى شفيق إلى زهرة البرقوق ؟

\_ ماذا أهدى الزر لشفيق ؟

## انشاء الطالب

بوسطجى : ساعي البريد.

صميم : أعماق ، من صميم قلبه ، من كل قلبه .

الحنفاء : نوع من الحشرات الصغيرة .

ملطخ : مبقع .

طبع هذا الكتاب على تطابع والمشر والمستهة الحياة للطباعة والمشر بيري مدينها مدي



سلسلا تقصيًّا معرَّرة ، ملونت، توجيعيت، الطالعات تلاسدة صفيف الشهادة الابت اليذ.

تشتل مهذه الكتب على مجموعة من الحكايات والاستاطير وقد وصعت وفق الحدث الاساليب

التربوبيّة المعاصدة ، التي تساعد الأولاد على تنهية ملكة القرارة وحب الاستطلاع عدهـ م.

- الملك العادل
  - صابر وشجاع
  - الطائر الذهبي
  - النار الجانعة
  - الثعلب الماكر
  - اليتيمات الثلاث
    - قصة الرغيف
  - الكلب والقنافذ الذكية
    - القانوس البحرى
    - کریستوف کولومبوس
      - الحية الوفية

      - ناكر الجميل
      - تمثال من الزيدة
      - الملك والعنكبوت

- سعاد ، لولو ، والستونو
  - الولد الطائش
  - سر السهم الثاني
  - الملك والعنكبوت
    - قلب من ذهب
    - الطفلة الشجاعة
    - الملك والشحاذ
      - اليتيم الأمين
    - الملك والصياد
    - طيور لا تطير
    - العطلة السعيدة
- عدو الفئران • جوهرة عبد الله بن المقفع
  - صبى في الغابة

- الجواهر الخالدة
- الأسد وابن أوى
- الملك وراعى الأوز
  - الأمير الظالم
  - الملك والراهب
- اندروكلاس والأسد
  - التعلب والذئب
    - الأبطال
  - صراع الوحوش
  - العصا السحرية
- الابن البار وشيخ البحر
  - القرصان وصخرة الموت النار فاكهة الشتاء
  - الغرور طريق الكـــل
    - الزر المنحور
- منشورات: المكتب العب لمي للطبّاعة وَالنشر بيروت

خندق الغميق \_ ملك الخليل \_ ص ب : ١٠٣٨ \_ تلفون : ٢٥٥٢١٧ \_ 11777

- برقيًا: مكتحيّاة \_ تلكس: ٢٠٠٢٠ حيّاة